# 

ريست عصاص حسين



40.11

الطبعة الأولى ١٩٨٨م ١٩ ١٨ الطبعة الثانية ١٩٨٩م ١٩٠١م ١٩٠٤١هـ ١٩٨٩م الطبعة الثالثة ١٩٩٣م ١٤١٤ ١٩٩٣م الطبعة الرابعة الرابعة الرابعة الرابعة ١٤٢٤م

جمينع جشقوق الطنبع محنفوظة

## دارالشروة أحسم المعتلم المعتل

القاهرة: ٨ شارع سيبويه المصرى - رابعة العسرى - رابعة العسدوية مسدينة نصر ص.ب : ٣٣ البانوراما - تليفون : ٢٠٣٩٩ ٤ . ٢٠٢) في المساكسين الإلكتيروني: ٣٠٠١ وني: email: dar@shorouk.com

## 

قلم: أحمط بهجت ريشة: مططفال حسين

دارالشروقــــ

تباعد اليهودُ عن تعاليم التوراةِ التي نَزلتُ على موسى عليه السلام، حين هجروا كثيراً من تعاليمِه وأوامِرهِ، عندئذٍ وقع كثيراً من تعاليمِه وأوامِرهِ، عندئذٍ وقع لهم ما يقع لكل أُمةٍ تهجرُ كِتابَها أو تضيعُ أوامرَ نبيها المُرسلِ... تدهورت أحوالُ بني إسرائيلً عندئذٍ .. وهزموا من أعدائِهِم ... وهزموا من أعدائِهِم ... واستولى الأعداءُ على تابوت العهد،

تَدهورتْ أحوالُ بني إسرائيلَ عندئذِ . . وهُ زِموا من أعدائِهِم . . وأستولى الأعداءُ على تابوتِ العهدِ ، وفيه بقيةُ مما تركَ آل موسى وهارونَ ، وقيه بقيةُ مما تركَ آل موسى وهارونَ ، وتشرّدوا في الأرض ، وطُردوا من ديارهِم ، وساءَتْ أحوالُهُم ، وشاعَ ديارهِم ، وساءَتْ أحوالُهُم ، وشاعَ الذُّلُّ بينهم ، وحكمهم الضّعف ، ثم شاءَ الله تباركَ وتعالى أن يَرحمَهُم فأرسلَ إليهم نبيّاً . . وبدأَ هذا النبيُ يُدعوقُومهُ إلى الله . .

وذات يوم ذهب كبارُ القوم من بني إسرائيلَ إلى هذا النبيِّ وقالوا له: أليس الله هو الذي بعثكَ إلينا ؟

قال: نعم.

قال : نعم .

قالوا: ألسنا مَظلومينَ ؟



قال: نعم.

قالوا: لماذا لا تَسألُ أَن يبعثَ لنا مَلكاً يَجمعُنا تحت رايتهِ كي نُقاتلَ في سَبيلِ الله ونَستعيدَ حقَّنا ونُصلحَ ما

فسد من أحوالنا؟

قال نَبِيَّهم: أَخافُ إِن دعوتُ الله أَن يَبعثَ لَكُم ملِكاً يَدعوكُم إلى القتالِ أَلا تُقاتِلُوا .

قال كِبارُ القوم : ولماذا لا نُقاتِلُ في سَبيلِ الله وقد أُخرِجْنا من دِيارِنا وأَبنائِنا ؟ قال نَبيُّهم : لن تَتراجَعوا لوحدثُ ما تَطلُبونَه ؟



قال طالوت : أيها النبي الكريم . . . خرجت أرعى الأغنام والحمير ، فأشردت منى في الصحراء ، ولم أعرف أين ذهبت ، وقد جئت أسألك عنها . .

سألَه النبيُّ: هل تَحسُّ بالقلقِ على أغنامِكَ وحَميرِكَ ؟ قال حالاً مُنْ نهنا

قال طالوت: نعم . .

قال النبي : لا تُشغل بالك بها

فقد عادت إلى بيت أبيك . . دعك من موضوع الأغنام وآستمع إلى . . لقد سألني الملأ من بني إسرائيل أن

أدعو الله أن يختار لهم ملكاً يُقاتِلونَ

قال نبيَّهُم: سوف أسالُ الله تعالىٰ قال نبيَّهُم : سوف أسالُ الله تعالىٰ أن يختار لكم مَلِكاً تُقاتِلونَ تحت رايَتِه. آنصرف القومُ ودَعا النبيُّ ربَّ العالمينَ أن يختارَ لهم مَلِكاً ..

في نفس الوقت . . خرج طالوت يرعى غَنمه . . كان طالوت واجداً من بني إسرائيل ، وكان قلبه يَنطوي على الخير ، وكان معه أحدُ فِتيانِه ، فآنشغل في حَديثٍ هامس مع الفتى ، فشردت غنمُه في السُّهول .

ثم آنتهى حَديثُه مع الغُلام ، فنظر حولَه فلم ير الغنم ولا رأى الحمير . . قال لِغُلامِه: لقد آستَغرقنا الحديثُ فسارتِ الأغنامُ في الصحراءِ . . تعالَ نبحثُ عنها . .

آنطلق طالوت في الصحراء بحثاً عن قطيعه ، فسار مسافة طويلة ، حتى إذا أَجهَده التعبُ وآنحدرتِ الشمسُ نحو المغيبِ ولم يجد غنمه ويَئِسَ من العُثور عليها ، قرر أن يذهب إلى النبي ليسأله أين ضاعت . .

عداد طالوت من الصحراء وشق طريقه إلى بيتِ نبِيهم ودخل عليه . .

الله ، وقسل الله ، وقسل

د و أنه فأختارك ملكاً على بني

إسرائيل.. وعليك أن تُعِدَّ نَفسكُ للقِتال.

سال طالوت: الله هو الدي

قال طالوت وهو يَحسُ بالسّعادةِ

قال النبي : غداً نقابل رؤساء بني

جاءَ الغـدُ ، فـآجتمـع رُؤساءُ بني

وقسال لهم نبيهم : إن الله قد بعث

وبرزت عوامل العناد في نفوس

ســأَلهم نبيّهم: لماذا تَتَصــوّرونَ

منه . . أنظر إليه . . إنه يَرتدي ملابسَ

قال النبي: ليستِ العِبرةُ في حُكم

بني إسرائيلَ فقالوا: كيفَ يكونُ له

المُلكُ ونحن أَحقُ بالمُلكِ منه ؟

أنكم أحقّ بالملكِ منه ؟

الرَّعاة الفقيرةِ . .

إسرائيلَ وأجتمع معهم طالوتُ . .

لكم طالوت مَلكاً . .

والرّهبة : أنا رهن إشارتِك . .

قــال الرؤساء : نحن أغنى كثيرا

الشّعبوب بالغنى أو الفقسر، العِبرة بالقُدرة على قِيادةِ الشَّعوب ، إن طالوت هو آختيارُ الله تعالىٰ لَكُم ، وقد آختارَه الله تعالىٰ لِعِلمِه وقُدرَتِه .

عادَ رؤساءُ بني إسرائيلَ يَقولونَ :

نحن نُصدِّقُك أَيها النبيُّ ، ولكن كيفَ

ننسى أننا نحن شرفاء هذه الأمّة

وسادتُها؟ فكيف تُجاهَلنا الله وآختاره

قال النبي : ليس لِمِثلي أن يسألَ الله لماذا ؟ إن الأنبياءَ لا يسألون وإنما يستمِعون ويُطيعونَ . . وهـذا هو

أختيار الله له .

قال سادة بني إسرائيل : أنت تسدُّ عَلينا باب الحِوارِ أيها النبيُّ .. نحن نريدُ أن نَعرف لماذا آختيرَ طالوتُ ملكاً علينا .. إن طالوتَ فقيرٌ .. ومن الرُّعاةِ .. إن طالوتَ فقيرٌ .. ومن الرُّعاةِ .. ليس من عائِلةٍ كبيرة ولا تاريخ له في الحرب ولا في الحُكم ولا في السياسةِ .. أليس من حقنا أن نسألَ لماذا فَضَّلَه الله علينا ؟

قال النبي : عِلمُه هو الذي فضّله عليكم . . لقد آتاه الله بسطة في العِلم والجِسم . .

قال سادة بني إسرائيل : إن فينا من هو أقوى منه جسداً وأكثر منه عِلماً . .

قال النبيّ : أيّها السّادة . . لقد أفهمتُكُم أكثر من مرةٍ أن العبرة في الحُكم بِقُدرةِ الحاكِم على قيادةِ السُحكم بِقُدرةِ الحاكِم على قيادةِ الشعب ، ولقد حدَّنتكُم أن آختياره للمُلكِ جاءَ من الله . . وليس لي أن أسألَ الله لمأذا آختارَه للمُلك . . لعله آختارَه ليبتليه . . من يَدري ؟ إن أحداً لا يعرف أسرار الله وحِكمته في خَلقه .

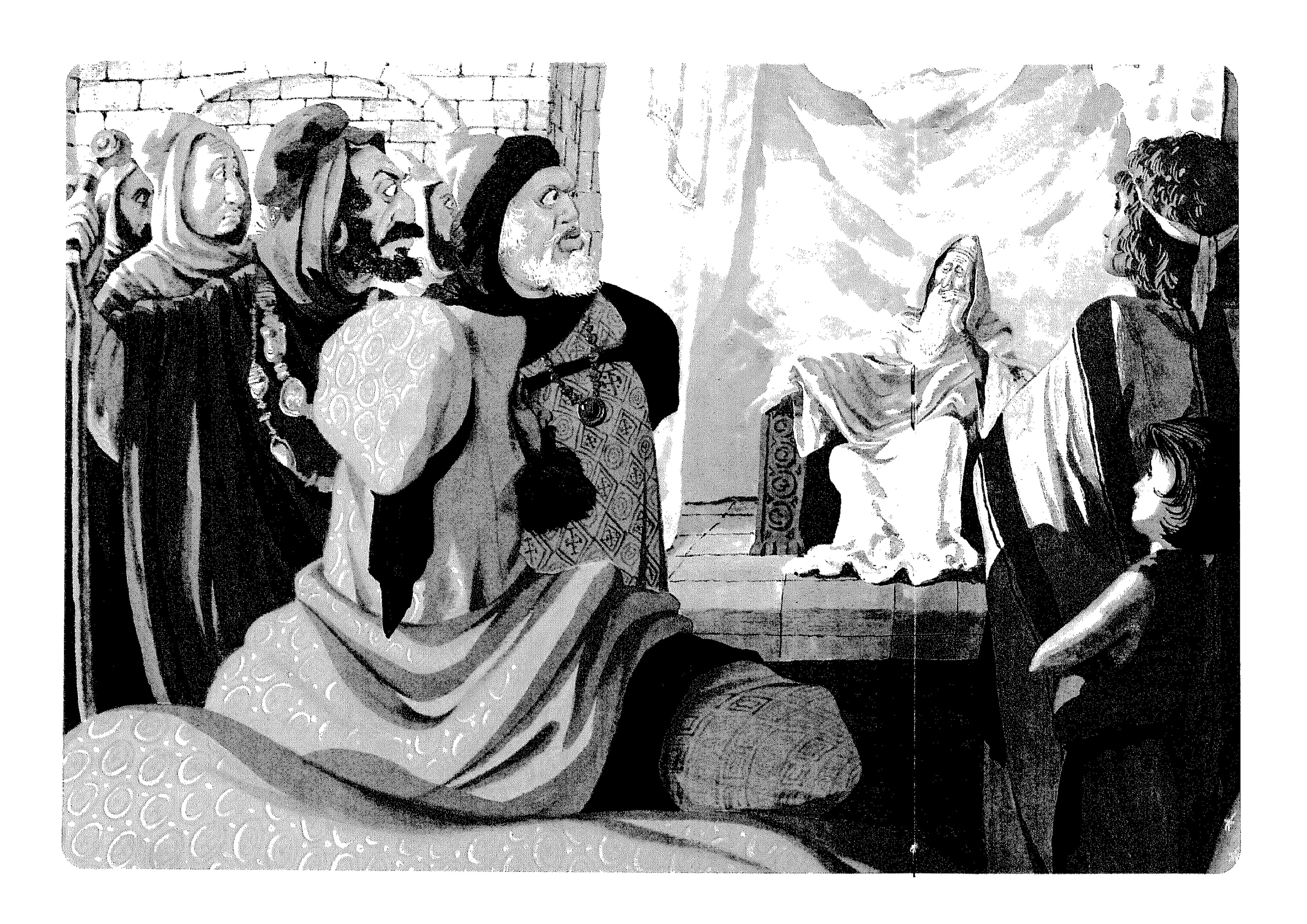

قال سادة بني إسرائيل : كيف نتأكَّدُ أَن الله هـو الـذي آختارَه لنا ؟ نُـريـدُ مُعجِزةً تُثبتُ صدقَه .

قال نبيّهم: آذهبوا إلى المَعبدِ غداً

فسوف تَقعُ المُعجزةُ ويَأْتيكُم تـابـوتُ العهدِ .

آحتَشدَ خلقٌ هائلٌ من بني إسرائيـلَ في اليـوم التّالي آنتِـظاراً لـوُقـوع ِ

المُعجِزةِ . . كان تابوتُ العهدِ يَضُمُّ بَعضَ أَلُواحِ التوراةِ التي أُنزلتُ على موسى ، كما كان فيه بعضُ آثارِ تَركَها موسى وهارُون . . وكان هذا التابوتُ

قىل سالى مالى عالىك غالم

وقف الناس ينتظرون وقوق المعجزة .. وفي الوقت الذي حدَّده المعجزة .. وفي الوقت الذي حدَّده نبيَّهم فُوجِئوا أن التابوت يَعود إلى مكانِه في المعبد ، حَملته الملائِكة وَوضَعته في مكانِه وسطَ دهشة الناس وآنبهارهم .. لم يَروا المَلائكة ولكنَّهم رأوا تابوت العَهد يَسبح بِبطء وجَلال إلى مكانه في المَعبد .

وأحسَّ الناسُ بالسَّكينةِ وآطمأنوا لاختيارِ طالوتَ ملِكاً عليهِم . .

وهكذا أصبح طالوت ملكاً على فومِه . .

قَدَّم الناسُ له فروضَ الطّاعةِ في حفل كبيرٍ وآنتظروا أوامِرَه . .

كان أولُ أمرٍ أصدره طالوتُ أن يَبدأ تكوينَ جيشٍ قدوي يتدربُ على القِتال . .

أرسلَ طالوتُ في كلِّ قُـرى بني إسرائيلَ يدعوُ الشبابَ القادرَ على حمل السلاح إلى الحرب. آنضمَّ الني الجيش جَمعُ كثيرٌ من الشبابِ إلى الجيش جَمعُ كثيرٌ من الشبابِ

والرجال . . وبدأت مصانع الدُّروع والأسلحة تعمل ، وبدأ التدريب على السيخدام الأسلحة . .

كان طالوت يعرف أن الحرب تعني

تَوظيفُ كلّ قُوةِ الشعبِ وقِيادتِ لِهدفٍ واحدٍ . . هو النصرُ العسكريُّ . . وكان يعرفُ أن الحُروبَ تَقتضي نَفَقاتٍ كشيرةً وآستِعداداتٍ ضخمةً .

إن الحرب هي السلاح والإنسان الندي يَستخدِمُه . لا بدّ من توفير السّلاح إذا . .

وبدَأ طالوتُ في تَوجيهِ كلِّ قُوةِ قُومِهِ

لصناعة الأسلحة ، وكان يرقب بنفسه حظ الأسلحة من القوة والصلابة ، وكان يمتحنها بنفسه ويشرف على وكان يمتحنها بنفسه ويشرف على التدريب شخصياً .

وآستمرَّ صُنعُ السلاح والتَّدريبِ فَترةً طَلوتُ لِسِلاح طَويلةً، حتى آطمأنَ طالوتُ لِسِلاح قومِه...

كان عدوَّهُم هو جالوت ، وكان جالوت قائِداً عَظيماً لم يَهزمْهُ أَحد . . وكان يَتبعُه جيشُ هائِلُ لا نِهاية لِجُنودِه وكان يَتبعُه جيشُ هائِلُ لا نِهاية لِجُنودِه ولا مثيلَ لأسلحتِه في القُوةِ . . وكان جالوت يُشبِهُ إعصاراً مُدمِّراً لا يُقاومُه أَحُد .

كان طالوتُ حَكيماً فأدركَ أن جَوهَر النَّصرِ لا يَكمُن في قُوةِ السلاحِ بِقدرِ ما يَخضَعُ لِقُوةِ الإرادةِ ، أدركَ أن الغَلَبةَ ليستُ بأعدادِ الجُنودِ إنما بِصلابةِ ليستُ بأعدادِ الجُنودِ إنما بِصلابةِ العَزيمة . . وهكذا آطمأنَّ طالوتُ لِقُوةِ الجيشِ ، ولكنّه لم يكن قد آطمانً بعد لِقُوةِ الرُّوحِ المَعنويّةِ عند الجُنودِ والقادةِ . .

ولهذا قرر أن يَمتحنَ هذا الجيشَ قبل أن يَخوضَ به المعركة الحاسِمة مع



عدوِّهم جالوت . .

وأمر طالوت جيشه أن يسير وسع صحراءٍ مُحرقةٍ . .

ظلَ الجيشُ يسيرُ أيّاماً وليالي وسط

هـذه الصحراء حتى بلغ العطش بالرجال كل مبلغ . . .

وأنتهى كل الماء الذي يَحمِلُه الجُنودُ والضَّباطُ . .

كانت نِهايةُ الرِّحلِة في الصحراءِ قد آقتربَت ، وكان طالوتُ يعرفُ أن هناكَ نَهراً قَريباً ماؤهُ شديدُ العُذوبةِ ، وقرَ طالوتُ أن يكونَ هذا النهرُ هو أولَ طالوتُ أن يكونَ هذا النهرُ هو أولَ

أمت عملي لجبيته.

جمع طالوت قادة الجند والألوية وقال لهم: نقترب الآن من نهر سوف يعبره الجيش. لا تشربوا مِن هذا النهر. بللوا شِفاهَكُم وأيديَكُم بالماء فقط.

قال قادةُ الجُندِ: لكن الجيشَ يحسُّ بالعَطشِ . .

قال طالوت: من يشرب من هذا النهر فليسَ مني . . إلا من آغترف غرفة بيده . . ومن يشرب من النهر فليسحب من الجيش . . آعلموا أن الله يراكم .

أنقُلوا أوامِري للجُنودِ وتَهيّـأوا لعبورِ النهرِ . .

نَقلَ القادةُ والضَّباطُ أوامرَ طالوتَ للجُنودِ ، وبدأ الجيشُ يعبرُ النهرَ . .

كانَ الامتحانُ قاسِياً . . فالدُّنيا شَديدةُ الحَرارةِ ، والماءُ عـذبُ وباردٌ . . والإغراءُ قويُّ . .

وشربَ مُعظمُ الجنُودِ من النهرِ ولم يَستطيعوا مُقاومةَ الإغراءِ . .



أنتهى عبورُ الجيشِ للنهرِ . . أخرجَ طالوتُ كلَّ من عصى أوامرَه وشربَ من النهرِ . . وشربَ من النهرِ . . وشربَ من النهرِ . . كان الجيشُ كبيراً قبلَ أن يعبُرَ

النهر ، ولكنه بعد عُبور النهر وخُروج من خرج منه تغير تَماماً . .

آنكمش الجيش إلى أقل من النّصف . .

قالَ قادةُ الجيش لِطالوت : لقد آنكمش عَددُنا كثيراً . فكيف نقاتلُ جيش جالوت الهائل بهذا العدد القليل ؟ قالَ طالوت : ليت العيرة في



الجيش كُلهِ في المعركة.

نرى مَا نفعلهُ مع جَالُوت.

لقد خدرج من الجيش ضعاف

الروح . . وبَقيَ الأقوياءُ . . وغداً

الذي لا يستطيعُ الصّبرَ على العطشِ لا يستطيع الصبر على حرارة المعركة وعَـطشِها . . والجُندي الذي لا يتبعُ أوامِر قائِده يُمكنُ أن يُؤدِي لإرباكِ

القِتال بعدد المقاتلين المهم إرادتهم. قال القادة: لقد خرج مُعظم الجيش . . ولم يبقُ سِوى القليل .

لقد خرج غير المخلصين . . وبقي المُخلصونَ الصّابرونَ . . والصبرُ طريقُ النصرِ وأداتِه . .

وأنخرط الجيش في حوارٍ حول ما

قال أحدُ الجُنودِ: لو أن طالوت تركنا نشربُ من النهر لزاد عددنا ونحن نَحاربُ جالوتَ . .

قالَ ضابطٌ في الجيشِ : إن العدد لا يكسبُ الحربُ أبداً . .

تساءَلَ الجندي : ما الذي يُكسِبُ الحروب إذن ؟

قال الضابط: شيءٌ ليس هو السلاح ، وإن كان السلاح مُهماً ، وشيءٌ ليس ظاهِراً وإنما هو خفي . . شيءُ يُسمُونَه الرُّوح . . . أو إصرارُ السروح على الكسب. إن الجندي

وشاع الإيمان العميق في الجيش وقالَ المُؤمنونُ : ﴿ كُمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَـةً كَثِيرَةً بِاذْنِ آللهِ وَاللهِ مَـعَ

اللائتندارا قارا وماكا كالانتارا فينول في سيوران وتارينا والمرافيا والمرافيا التَّالِيلِينَ وَهُمُ أَوْلَا لَكُمْ نَبِيبُ إِنَّ آللَّهُ ثَلَا بَعُ لَكُمْ كُلُونَ مُلِكُ مِنْ الْمَالَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَادُ عَلَيْكُو وَزَادَهُ لِسَطَةٌ فِي الْمِلْ وَالْمِسْمِ وَاللَّهُ كُلُولَ مُنْ يُلُكُونُ مِنْ يَسُلُمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ عَالِيَةً مُلِكُونَ إِنْ إِنَّ إِنْ إِنَّ أَلِقًا إِنْ أَنْ فِيهِ لِسُكِينَةً مِنْ رَبِّكُونَ إِنْ أَنْ كُلُوال كُولِينَ زُمَالَ هُكُورُونَ تَحْلَلُهُ ٱلْكُلُوكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يُكَالُّوكُ لَا يُكُولُوا مْزْمِنِينَ ﴿ وَ لَكُنَّا مُصَالَ عَالَمُ تَ بِالْمِنْ وَالْمَالِكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ فَكُنْ فَكُنْ مِنْ أَنْ فَكُنِينَ مِنْ وَمُنْ لَدَّ يُطَعِّنُهُ فَكُنْ أَنْهُ مِنْ أَلِمَا كُنَّا لَا مُنْ الْفَكُونُ عُرْفَتَة أِبِيدُونَ فَنَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا فَنَابً كَتُ أَوْلَا لَا ثَانَاكُ لَكَ البَّرَمُ بِمُالُوتَ وَجُنُودِهِ مَ قَصَالَ الَّذِينَ يَطُلُونَ إِنْ إِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ كُونُ وَمُنَا قُلُلُ لِللَّهُ كُلُونًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ • مَمُ الصَّابِرِينَ • مَمُ الصَّابِرِينَ